وَلَقَدَ - اتَيْنَا لُقُهُ مَنَ أَنْحِكُمَةَ أَنُ اشَكُرْ لِللهِ وَمَنْ يَيْثُ كُورُ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُغْمَانُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ و يَلْبُنِّي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ أَلْشِّرْكَ لَظُلُو عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّاهُ و وَهْنًا عَلَىٰ وَهُنِّ وَفِصَالُهُ وَ فِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنٌ أَنْ الشُّكُرِ لِي وَلِوَ الدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ١ وَإِن جَهَدَ اكَ عَلَى أَن ثُثْرِكَ عِل مَا لَيْسَ لَكَ بِيهِ عِلْمِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي إِللَّهُ نَيامَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ آنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ شُرِّجِعُكُمْ فَأَنَّبِتُ كُو بِمَاكُنكُمْ نَعَمَلُونٌ ۞ يَكُنِيَ إِنَّهَ آ إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ اَوْفِي إِنسَمَوَاتِ أَوْفِي إِلَارْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَنْهُنَيّ أَقِمِ إِلصَّلَوةٌ وَالْمُرْبِالْمُعُرُوفِ وَانْهُ عَن إِنْ فَنَكُرٌ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَاعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِّ وَلَا تَمْشِ فِي اللَّارْضِ مَرَكًّا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُنَّ الْمُخْنَالِ فَخُورٌ ۞ وَا قَصِدُ فِي مَشْبِكُ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكَ الْأَصْوَتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١ أَلْرَ نَرَوَاْ أَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي إِلسَّمَوْنِ وَمَافِي إِلَارْضِ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُو نِعَمَهُ و ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَجْدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَكِ مُّنِيرٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ البَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآ أَوَ لَوْ كَانَ ٱلشَّبْطَانُ <u> يَدُعُهِ هُمُ مِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِّي</u> .